



كَانَت الْأَزْهَارُ الْلُوَّنَةُ تَمْلَأُ الغَابَةَ . . . هُنا زَهْرَةٌ حَمْراء، وَهُناكَ زَهْرَةٌ بَيْضاء، وأَلُوانٌ كَثيرَةٌ زاهيَةً، تَمْلاً النَّفْسِ حُسًّا لَها





## وكانت النَّحْلات تَخْرُجُ كُلَّ يَوْم















دار حَديثٌ طَويلٌ بَيْنَ الحَيوانات، واتَّفَقَتْ فيما بَيْنَها على

مَعْرِفَةِ سِرِّ اخْتِفَاءِ الأَزهارِ مِنَ الغابَةِ . وَقَرَّرَتْ أَنْ يَكُونَ

الكَلْبُ حارساً عَلَى الأَزْهار، ليَعْرف من الّذي يَقْطفُها ؟.









وَفِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ رَأَى الْكَلْبُ أَرْنَباً يَقْطَفُ زَهْرَةً جَميلَةً ، فَلَحِقَهُ وَسَأَلَهُ عَنِ الزَّهْرَةِ ، فَضَحِكَ الزَّهْرَةِ ، فَضَحِكَ الأَرْنَبُ وَقَالَ : إِنَّها زَهْرَةٌ واحِدَةٌ ، وَلَنْ تَضُرَّ

شَيْئًا، فَأَزْهارُ الغابة كَثيرَةٌ جداً.















عَرَفَ الْكَلْبُ سِرَّ اخْتِفَاءِ الْأَزْهارِ مِنَ الْغابَةِ، فَجَرى مُسْرِعاً إِلَى مَلِكِ الْغابَةِ وَقالَ لَهُ: مُعْظَمُ الحَيواناتِ مُسْرِعاً إلى مَلكِ الغابَةِ وَقالَ لَهُ: مُعْظَمُ الحَيواناتِ تَقْطِفُ الْأَزهارَ، ويَظُنُّ كُلُّ واحِدٍ مِنْهاأَنَّ زَهْرَةً واحِدةً لَنْ



غَضبَ مَلكُ الغابَة كثيراً، ودَعا جَميعَ الحَيوانات إلى اجْتماعِ طارِئ، وأَعْلَنَ أَمامَ الجَميع قَرارَهُ بمَنْع الغابة زَهْرَةً بحرْمانه منَ الْعَسَل مُدَّةَ أُسْبوع .

لِحَيَواناتُ قَرارَ مَلك الغابَة، فامْتَنَعَتْ عَنْ قَطْف . وَبَعْدُ فَتْرَة منَ الزَّمَن عادَت ادَت النَّحْلاتُ تَصْنَعُ العَسلَ اللَّذيذَ، لتُوزِّعَهُ عَلَى سُكَّانِ الغابَةِ السَّعيدَةِ.

